

الستنة الرّابعة من التّعليم المتوسط

الستنة المَدْرَسِيَّة: 2020 / 2019

# المقطع الأول

# 1/ سورة النَّبَإ

# 1- حفظ السورة مع ضبطها بالشكل التام:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمُّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) وَلَجَعْلْنَا اللَّيْلَ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْتَاكُمْ أَزُواجًا (8) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبُعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبُعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا اللَّهُارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبُعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا اللَّهُارَ مَعَامًا اللَّهُارَ مَعَامًّا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبُعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا اللَّهُالِ 20) إِنَّ جَهِّلَا (14) اللَّهُ وَبَاتًا (25) وَجَنَّاتٍ اللَّمَّاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا (19) وَسُيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ مِنْ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَهَمً كَانَتُ مِرْصَادًا (12) الطَّاغِينَ مَابًا (22) لَا يَثِينِ فِيهَا أَدْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا مِرَابًا (29) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا (12) الطَّاغِينَ مَابًا (22) لَا يَثِينِ فِيهَا أَدْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا (30) إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَقَازًا بِيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) إِنَّ لِلْمُتَّوْنِ مَهُولًا الْمُولُونَ فِيهَا لَعُولًا الْمُولُونَ فِيهَا لَعُولًا الْمُدُولُ الْمُرْعُ مَا لَلْوَلُمُ الْمُولُونَ فِيهَا لَعُولًا الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ اللَّرُولُ مَا لَقَدَّمُ لَا الْمُولُولُ الْمُعْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلُلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُلْعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْ اللَّولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُرَالُولُ الْمُعْلُولُ الْ

# 2- شرح المفردات:

| معناها                  | الكلمة       | معناها                            | الكلمة       |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| فوزا بالجنة             | مفازا        | يوم القيامة ، يوم البعث           | النبأ العظيم |
| نساء الجنّة في سن واحدة | كواعب أترابا | ممهدة ، مستوية ، فراشا            | مهادا        |
| ممتلئة صافية            | دهاقا        | ركائىز تثبّت الأرض                | أوتادا       |
| كلاما لا فائدة منه      | لغوا         | راحة ، وسكون                      | سباتا        |
| تكذيبا كبيرا            | كذابا        | ساترًا لكم كاللباس                | لباسا        |
| كلاما                   | خطابا        | سبع سموات قويّات                  | سبعا شدادا   |
| ملتفة الأشجار لكثرتها   | ألقاف        | الشمس المضيئة                     | سراجا وهاجا  |
| لها موعد محدّد          | ميقاتا       | الستحب المعبّأة                   | المعصرات     |
| مرجعا ،ومنزلا           | مآبا         | غزيرا                             | ثجاجا        |
| ماكثين                  | لابثين       | حدائق وبساتين                     | جنات         |
| أزمنة طويلة جدا         | أحقابا       | بُوق النّفخ                       | الصُّورِ     |
| شرابا حارا جدا          | حميما        | فكانت كالسراب ، كالوهم ليس بحقيقة | فكانت سرابا  |
| صديد أهل النار وقيحها   | غساقا        | تنتظر أهلها و تترقبهم             | مرصاد        |
| موافقا لأعمالهم         | وفاقا        | الذين طغوا وتجاوزوا الحد          | للطاغين      |
| لا يخافون ، لا يتوقعون  | لا يرجون     |                                   |              |

#### 3- المعانى العامة للسورة:

سورة النبأ مكية وسُميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ،فمحور السورة يدور حول إثبات عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركون ، وكذبوا بوقوعها ، وزعموا أن لا بعث ، ولا جزاء ولا حساب!!

- \* ابتدأت السورة بالإخبار عن موضوع القيامة ،والبعث والجزاء ،هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة ، حتى صاروا فيه ما بين مصدّق ومكذّب.
  - \* ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين ، فإنّ الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه.
    - \* ثم أعقبت ذلك بذكر البعث ، وحددت وقته وميعاده ، وهو يوم الحساب والفصل بين العباد.
      - \* ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين ، وما فيها من ألوان العذاب المهين .
        - \* وبعدها تحدثت عن المتقين ، وما أعد الله لهم من أنواع النعيم .
    - \* وختمت السورة بالحديث عن هول يوم القيامة ، حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا يحاسب.

# 4- ما ترشد إليه السورة:

- ١- أيماني باليوم الآخر وما يتبعه من بعث وحساب وجزاء ، يجعلني أحرص على فعل الخير والإحسان للناس .
- ٢- تدبّري في آيات الله المبثوثة في الكون والحياة ،يجعلني أستشعر عظمة الخالق ،ومن ثمّ يزداد إيماني ويستقيم سلوكي .
- ٣- أجتنب كل عمل يؤدي إلى النّدم في الآخرة ، وأسارع إلى العمل الصالح ؛ لأفوز بما أعده الله للمتقين.
  - ٤- الجزاء في الآخرة من جنس العمل ، وهو جزاء عدل لا ظلم فيه .

# 5- من دلائل الإعجاز القرآني في السورة:

- (ألم نجعل الارض مهادا): أي ممهدة لحياة الإنسان ومصمّمة له: فيها تربة قابلة للزراعة ، وفيها محاصيل ، وأنهار وبحار ... وأشياء فوق الأرض وأخرى تحت الأرض.
- (والجبال أوتادا): أثبت علماء الجيولوجيا أن للجبال جذورًا راسخة في الأرض ؛ لذلك تجدها صلبة لا تزعز عها الرياح.

# 2/ الإيمان باليوم الآخر

#### 1- تعريف الإيمان باليوم الآخر:

يعني التصديق بأن هذا الكونَ سينتهي في أجل لا يعلمه إلا الله ، وأنّ الموتى سيبعثهم الله ويحاسبهم على أعمالهم ، ويكون مصيرهم إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار .

#### 2- حُكم الإيمان باليوم الآخر وحقائقه:

جعل الله الإيمان باليوم الآخر ركناً من أركان عقيدة الإسلام ، وعلَّق صِحَّة إيمان العبد على الإيمان بذاك اليوم ، وبالمقابل فقد رَتَّ بَ سبحانه على الكفر بذاك اليوم ما رتَّ به على الكفر به ؛ فقال تعالى : " وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَالَئِكِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاًلا بَعِيدًا " (النساء:136).

وقد ثبت في السُّنة ما يدل على ذلك ويؤكده ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان أن تؤمنَ بالله وملائكتِه وكتبه ورسلِه واليوم الآخر ، وتؤمنَ بالقدر خيره وشره " (رواه مسلم).

# 3 - من مشاهد يوم القيامة:

انشقاق السّماء - تَناثُر النّجوم و تَبعثُرها - تَصنادُم الكواكب - زَلْزَلَة الأرض.

#### 4- مراحله:

- ١- القبر: أوّل منازل الآخرة.
- ٢- البعث: إحياء الموتى وبَعْتهم.
- ٣- الحشر : جَمْع الخلائق في أرض المَحْشَر .
- ٤- إقامة الشَّهود: الله ، الأنبياء ، الملائكة ، العلماء والدعاة ، الأرض ، الجَوارِح ، الصَّحائِف .
  - ٥- الحساب: حساب النّاس على أعمالهم.
    - ٦- الميزان : به يُوزن أعمالُ النّاس.
  - ٧- الصّراط: جِسْرٌ ممدودٌ على النّار يمرُّ عليهِ النَّاسُ ، فجَنَّة أو نار.

# 5-آشارُ الإيمان باليوم الآخر وشَمَراتُه:

- ١- تثبيت الإيمان بالعدالة الإلهية المُطلقة في الجزاء.
- ٢- إدراك أنّ الإنسان خُلِقَ لغاية جَليلة وأَجَل مُحَدّد.
- ٣- غرس اليَقين بالله قي النّفس ، فتقوى في الإنسان دوافع الخير وتضعف نوازع الشّرّ.
  - ٤- الاستعداد للآخرة بزيادة العمل الصالح والالتزام به ، واجتناب السيئات .
    - ٥- الأمن النفسى والاستقرار والمَحبة بين النّاس.
  - ٦- حُصول الفور الحقيقي وهو رضا الله وجنته ، والنّجاة من سنخطه ونارِه .

# 3/ الحجّ أحْكامُه وحِكَمه

#### 1- تعريف الحج:

أ/ لغة: القصد. ب/ شرعا(اصطلاحا): قصد بيت الله الحرام ؛ بنية أداء مناسك الحجّ لله ، في مكان معلوم ، ووقت معلوم.

2- حُكمه: الحجّ فرض عين على كلّ مسلم تتوفّر فيه شروط الحجّ ، مرّة واحدة في العمر، وهو الركن الخامس. ودليل مشروعيته ، قوله تعالى: "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " (آل عمران:97) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ " (متفق عليه)

#### **3**- شروطه:

الإسلام: فلا يصح إلا من المسلم.

العقل: فلا يصح من المجنون حتى يعقل.

البلوغ: فلا يجب على الصّبي حتى يبلغ. ولو حجّ لصحّ حجّه ، لكنه لا يجزئه عن صحته.

الحرية: فلا يجب على العبد والأمَة.

الاستطاعة: فيجب على المستطيع ماليا وبدنيا.

وجود مَحْرَم: للمرأة أو الرفقة المأمونة من النساء.

4- أركانه: وهي أربعة لا يصح الحج إلا بها ، وهي على الترتيب التالي:

الإحرام: وهو نية الدخول في الحج وفق المواقيت الزمانية والمكانية المعلومة.

الوقوف بعرفة: وهو الحضور فيها في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد طلوع الشمس إلى ما بعد الغروب بوقت يسير. طواف الإفاضة: وهو الذي يعقب الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة ، ويبدأ من طلوع فجر عيد الأضحى إلى أواخر ذي الحجة ، وهو سبعة أشواط.

السَعي بين الصّفا والمروة: سبعة أشواط ابتداءً بالصفا و انتهاءً بالمروة.

# <u>5- الحِكمة من الحجّ:</u>

أ- الحج أكبر تجمّع للمسلمين في مكان واحد وفي وقت واحد ، و فرصة للتعارف.

ب- الحج تلبية لأمر الله بأداء الركن الخامس ، و تصديقا لوعده بقبول دعوة إبراهيم عليه السلام.

ج- في الحج تدريب على تحمّل المشاق النّفسيّة والبدنيّة والتّكاليف الماديّة.

د- في الحجّ تتحقّق وَحدة الأمّة الإسلامية ومساواتها

▲ - في الحج تجرّد من زينة الدنيا ، وإقبال على تعبد الله ؛ أملا في مغفرته وأجره ودخول جنته.

#### <u>6- كيفية أداء أركان الحجّ:</u>

إذا وصل الحاج إلى الميقات المحدّد له فإنّه يتعيّن عليه ما يلي:

أولا- نية الإحرام: ينوي الحجّ وحده ،أو بالعمرة .. فيُحرم من ميقاته ، فيغتسل و يلبس لباس الاحرام والمرأة يكفيها كشف وجهها وكفيْها ، ويتّجه الى البيت الحرام ملبيا ، ثم يطوف بالكعبة سبعة اشواط (طواف القدوم) مبتدئا من الحجر الأسود ، ثم يصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم ، ثمّ يشرب من ماء زمزم.

**تُاتيا - السعي بين الصفا والمروة:** يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا عند المروة.

وفي اليوم الثَّامن من ذي الحجة (يوم التروية) يذهب الى منى ويظلّ بها حتى يصلي فجر اليوم التاسع . وفي اليوم التاسع يتّجه إلى عرفات .

تُالثًا - الوقوف بعرفة: في اليوم التاسع من ذي الحجة يصل إلى عرفات فيقيم بها ، ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا ، وبعد الغروب يتّجه الى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء معا جمع تأخير مع قصر العشاء ، ويجمع بها حصيات الرّمي ، وقبل شروق شمس يوم العيد (النّحر) يغادرها إلى مِنَى ؛ لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات مُكبِّراً في كلّ رمية ، ثم يذبح الهدي ، ويتحلّل فيحلق شعره أو يقصر منه.

را<mark>بعا- طوافُ الإفاضة</mark> : يعود الى مكَّة ، فيطوفُ طواف الإفاضة ، ثمّ يعود إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات المُتبقّية وهو يذكر الله ويدعوه ، ثمّ يعود إلى مكّة ؛ ليطوف طواف الوداع سبعة أشواط .

# 4 / من آداب المسلم في أسرته

مقدمة: دعانا الإسلام إلى التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية في أسرنا ؛ من أجل تقوية روابط المحبة بين أفراد، ومن هذه الآداب: الاحترام، الرفق، المودة والرحمة، الاستئذان.

| الآثبار                                    | المظاهر (كيفية التطبيق مع أفراد أسرتي)                                              | التعريف                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1- انتشار المَحَبة والتّفاهم               | - أقدِّر والديّ ، وأعظم مكانتهما ، وأطيعهما                                         | أولا: الاحترام                  |
| والتّسامح والتّواصل بـين أفراد             | او أحرص على إرضائهما.                                                               | , .,                            |
| الأسرة.                                    | - أقدِّر إخوتي وأخواتي ، وأتَجَنَّبُ كلَّ أنواع<br>الله له تاليه                    | الأفراد الأسرة ،                |
| 2 - سِيادَةُ الأمنِ والاستقرار             | الإساءة إليهم.<br>- يؤدي الزوجان دورهما تجاه الأخر بكل مودة ،                       | وإعطاء كلِّ فرد<br>المكانة التي |
| والهدوء .                                  | ويتجاوز كل منهما عن أخطاء الآخر بكل رحمة.                                           | بستحقها.                        |
| 3 - ضمان كرامةً كلِّ فرد من                | - أُمارِسُ الحِوارُ الهادف القائمَ على تَباذُلِ الأفكار                             |                                 |
| أفرادها.                                   | واحترام الآراء المخالفة.                                                            |                                 |
|                                            | - أَحْتَرِمُ وأَقَدِّرُ إِخْوتِي الكبار ، وأَرْأَفُ بالصِّغار.                      |                                 |
| 1 - دليل كمال الإيمان ، وحُسْن             | - أكون رحيما بجميع أفراد أسرتي.                                                     | ثانيا: الرفق                    |
| الإسلام .                                  | - أُحْسِنُ معاملةً والدِّيَّ ، وأكونُ رحيما بهما                                    | هو لِينُ الجانب                 |
| 2 - يُثْمِرُ مَحَبة الله والناس.           | وخاصة عند كِبَرِهما                                                                 |                                 |
| 3 - يُؤدِي إلى التعاون بين الناس           | - أتجنّبُ كلَّ أشكال السُّلوكِ العنيفِ مع أفراد<br>أَمِيتُ ذَوْهُ أَنْ فَوْهُ الْأَ | ا بالأسْهَل .                   |
| والعَيْش في سِلْم وسَعادة واستقرار.        | أسرتي قَوْلاً و فِعْلاً.<br>- أُعامِلُ أفراد أسرتي بلُطْف ، وأصبرُ على              | وهو ضِدُّ العُنْف.              |
| 4 - يسهل به من المطالب ما لا               | أخطائهم .                                                                           |                                 |
| يحصل بغيره .                               | - لا أطلُبُ من أفراد أسرتي ما هو فوق طاقتِهم.                                       |                                 |
| 1:11                                       | أَنْ بُانَّ لَا أَنْ لِلْ                                                           | the street street               |
| 1- انتشارُ المَحَبةِ بين الناس .           | - أَحْسِنُ التَّعامل مع أفراد أسرتي .<br>- أَرْأَفُ بالصغار ، وأَعْطِفُ عليهم .     | ثالث : المودّة<br>والرّحمة      |
| 2 - شُمُولُ السِّلْم ،واخْتِفاءُ العُنْف   | رَّ ، صَابِ الله الله الله الله المع أفراد أسرتي ، وأُقَدِّمُ الخدماتِ              | هما المَحَبة والشَّفقة          |
| 3 - تقويّة الرّوابط الأسريّة ،             | بلطف وإحسان.                                                                        | بين أفراد الأسرة ؛              |
| وتراحُم أفراد المجتمع.                     | - أِكُونُ صِادقًا وصَريحًا معهم .                                                   | ليتعاونوا على تحقيق             |
|                                            | - أَصُنْغِي إلى نصائح وتوجيهات وَالْمِدَيُّ.                                        | استقرارها وسعادتها.             |
| 1 - يجعل الإنسان حُرَّا في بيته            | - أستأذنُ وَالِدِيَّ قبل الدخول عليهما ، وأتجنبُ كلَّ                               | رابعا: الاستنذان                |
| يتصرَّفُ كما يشاء .                        | ما يزعجهما خاصة في أوقات الرَّاحَة.                                                 | هو طلب الإذنِ في                |
| 2 - يُزِيلُ الخوف من اقْتِحام              | - أستأذنُ قبل الدخول على إخْوتي وأخَواتي في<br>؛ رَن                                | الدخول على أفراد                |
| البُيوت إلا بإذْن.                         | غرَفِهم.<br>- قبلَ الدّخول أستأذنُ ثلاث مرّات ، وإنْ لم                             | الأسرة ، وفي استعمال أشيائهم    |
| 3 - يَرْفَعُ الْحَرَجِ على الْمُسْتَأْذِنِ | - قبل التحول السادل تارك مرات ، وإن تم<br>يُجِبْني أحدُ أعودُ مرّةً أُخْرَى.        | '                               |
| و المُسْتَأْذَنِ منه.                      | - أطلبُ الإِذْنَ من وَالِدِيَّ إذا أرَدْتُ القيّامَ بعمل ِ                          | <u>-</u>                        |
| 4 - يَسُدُّ الذَّرَائِعَ ، ويَحْمِي        | مُفيد خِارجَ البيت ،ولا أَتَأَخَّرُ في الرُّجوع ؛ تجَنُّبًا                         |                                 |
| الإنسانَ من النَّظُرِ إلى ما لا            | الإزعاجهما.                                                                         |                                 |
| يَحِلُّ له.                                | - لا أقِف مُقابِلَ البابِ ، بلْ أقِف على أحدِ جِهَ تَيْهِ اليُمْنَى أو اليُسْرَى.   |                                 |
|                                            | <del>جه در ایک کی او ایک ر</del> ی.                                                 |                                 |

أهمية الآداب الإسلامية في الحياة الأسرية:

1 - حُسن الأدنب مع الأسرة هو أفعال وممارسات يومية تظهر نتائجها في تقوية روابط المَحَبة والاحترام بين جميع أفراد الأسرة.

2 - تَتَحَقَّقُ المواظبةُ على تطبيق الآداب والأخلاق الحميدة مع أفراد الأسرة باستحضار نِيَّة التَّقرُّب إلى الله ؛ طلبًا للأجْر يوم القيّامة.

3 - أجتهد كي لا أكون سببًا في مشكلات داخلَ أسرتي ، وذلك من خلال التّطبيقِ المُسْتَمِرِ للأداب التي درستُها وغَيْرها من الأداب المَحْمُودَةِ.

# 5/ مواقف وعبر من حياة أولي العزم من الرسل

# التعريف بأولي العزم:

هم أكثر الرّسل تميّزا بعظيم الصبّر وقوّة تحمّل المشاقّ في سبيل الدّعوة إلى الله ، قال فيهم تعالى : "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ" (الأحقاف :35) ، وعددهم خمسة ، هم : نوحٌ ، وإبراهيمُ ، وموسنى ، وعيسنى ، ومحمدٌ - عليهم الصلاة والسلام - .

| العبر من هذه المواقف                       | مواقف من حياته                                       | السندات الشرعية                                                                                              | من أول <i>ي</i><br>، |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                            |                                                      |                                                                                                              | العزم<br>من الرسل    |
| 1- تقديم حب الله وطاعته                    | موقف سيدنا نوح - عليه السلام -                       | وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ                                                                  |                      |
| على حبّ الوَلَد                            | مع قومه وابنه:                                       | مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنَّ قَدْ آمَنَ فَلا                                                                   |                      |
| 2 ـ كراهية الحزن والأسى                    | 1ـ ظل نوح - عليه السلام-                             | تَبْتَئِسْ بِمَا كَاثُوا يَفْعَلُونَ (36)                                                                    |                      |
| على ما يقوم به أهل الباطل                  | يدعو قومه (950 عاما).                                | وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا                                                                |                      |
| والشّرّ.                                   |                                                      | وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظُلَمُوا                                                                     |                      |
| 3- بيان سُنّة البشر الظلمة                 | 2 ـ آمن بدعوته ثلاثة من                              | إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصِنْغُ                                                                        |                      |
| في الاستهزاء والسّخرية                     | أو لاده (سام وحام ويافث )                            | الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ                                                              |                      |
| بأهل الحقّ ودُعاته.                        | وقليل من قومه حوالي 80                               | قُوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ                                                                          |                      |
| . و الولد غير الصالح قد                    | رجلا وامرأة ،وكفر بدعوته                             | تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ                                                                 |                      |
| يَخرج من أصلاب الصالحين                    | ابنه الرّابع (كنعان) .                               | كَمَا تُسْخُرُونَ (38) فَسَوْفَ                                                                              |                      |
| ولو كانوا أنبياء .                         | , , ,                                                | تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ                                                                 | أولا:                |
| وتو كور ميبو.<br>5- نداء نوح – عليه السلام | 3 ـ نادي نوح ابنه ليركب                              | وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39)                                                                      | _                    |
| - على ابنه الكافر (يا بني)                 | معهم سفينة النجاة وَلَا يكون                         | حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ التَّنُّورُ التَّنُّورُ التَّنُّورُ التَّنُّورُ التَّنُّورُ | نوح                  |
| ` " '                                      | معَ الْكَافِرِينَ عبدة الأصنام                       | قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ                                                                 | عليه السلام          |
| مظهر من مظاهر رَحمة                        | فيغرق فرد الابن الكافر                               | اثْنَيْنِ وَأَهْلُكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ                                                             |                      |
| الوالد بولده.                              | بأنه سيلجأ إلى جبل يتحصَّن                           | الْقُوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا                       |                      |
| 6- الهداية بيد الله (وإنك لا               | 11 12 1 11                                           | إِلَّا قَلِيلٌ (40) وَقَالُ ارْجَبُوا قِيهَا إِنَّ بِاسْمُ اللَّهِ مَجْرًاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ             |                      |
| تهدي من أحببت) .                           | لن يحميك شيء من عذاب الله                            | وَمِسْمُ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهُا إِنْ رَبِيمٌ (41) وَهِيَ رَبِيمٌ (41) وَهِيَ                          |                      |
| 7- الكريم عند الله هو التقي.               | لى يكيب كليي من كرب المدر.<br>وحال الموج المرتفع بين | ربِي تعور رحِيم (41) وهِي تَجْري بِهِمْ فِي مَوْج كَالْجِبَال                                                |                      |
| 8- تقرير مبدإ تحمل كل                      | نوح وابنه ، فكان من                                  |                                                                                                              |                      |
| إنسان مسؤولية عمله                         | لوح وابعه المعال من المغر قين.                       |                                                                                                              |                      |
| 9- بيان صدقِ وَعدِ الله                    | المعودين.                                            | يَ بِي رَحِب اللهِ الله        |                      |
| رسله.                                      |                                                      | جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَالَ لا                                                                    |                      |
| 10- الإيمان يُنجي ، والكفر                 |                                                      | عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ                                                            |                      |
| يُها ك.                                    |                                                      | رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ                                                                 |                      |
| 11- عقوق الوالدين كثيرا                    |                                                      | مِنْ الْمُغْرَقِينَ (43) .                                                                                   |                      |
| ما يسبب الهلاك في الدنيا                   |                                                      | (مُن سورة هود)                                                                                               |                      |
| والعذاب في الآخرة.                         |                                                      |                                                                                                              |                      |
|                                            |                                                      |                                                                                                              |                      |

| 9.00 A B                                                                       | et.                                               | ** *** * * * *                                 | • 1                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| العبر من هذه المواقف                                                           | مواقف من حياته                                    | السندات الشرعية                                | من أولي<br>العزم من    |
|                                                                                |                                                   |                                                | الرسل                  |
| 1- يكون للمرء حسنُ ثناء                                                        |                                                   |                                                |                        |
| بين الناس ؛ لما يقدم من                                                        | موقف سيدنا إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه:       | وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ  |                        |
| جميل وما يُورَّثُ من أثر.                                                      | <ul> <li>1- عَزَّ على إبراهيم - عليه</li> </ul>   | كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً (41) إِذْ قَالَ       |                        |
| 2- الدعوة إلى الله تبدأ                                                        | السلام - أن يرى أباه آزر يعبد                     | لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا       |                        |
| بأقرب الناس.                                                                   | الأصنام، فدعاه إلى تركها                          | يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي            |                        |
| 3- وجوب التأدّب مع                                                             | وتوحيد الله والإيمان به ؛ كي ينجو ويسْعَد.        | عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي          |                        |
| الوالدين ، حتى ولو كان                                                         | پنجو ویست.                                        |                                                |                        |
| کافری <u>ْن.</u>                                                               | 2 - لم يستجب آزَرُ لابنه                          | قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ |                        |
| 4 - بيان الفرق بين ما يخرج                                                     | إبراهيم ، بل كان رده عليه                         | فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً        | تانيا:                 |
| من فم المؤمن المُوَجِّد من طيب القول وسلامة اللفظ                              | بعبارات مليئة بالغلظة                             | (43) يَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ                    |                        |
| طيب العول والمارمة اللعط وبين ولين الجانب والكلام ، وبين                       | والفظاظة والوعيد والتهديد                         | الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ          | إبراهيم<br>عليه السلام |
| ما يخرج من فم الكافر                                                           | بالطرد والرجم بالحجارة.                           | لِلرَّحْمَنِ عَصِياً (44) يَا أَبَتِ           |                        |
| المُشرك من سوء القول وقَبْح اللفظ وقَسوة الجانب وفَظاظة                        | 3 ـ كان إبراهيم يخاطب أباه                        | إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ          |                        |
| الكلام.                                                                        | بألطف العبارات رغم كفره                           | مِنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ       |                        |
| تمالن وابتماله                                                                 | وعناده، وأكثر من ذلك أخبره                        | وَلِيّاً (45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ           |                        |
| والباطل قديمٌ ومُمْتَدٌ.                                                       | بأنّه سوف يدعو الله له بالهداية والتوبة والمغفرة. | عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ      |                        |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. C.                                                        | . 9 3 .5 5                                        | تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً   |                        |
| 6- كان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - صاحبَ حُجّة وإقناع                        |                                                   | (46) قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ                     |                        |
| وقُوَّة صبر.                                                                   |                                                   | سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي   |                        |
| 7- مشروعية المُتارَكَة                                                         |                                                   | حَفِيّاً (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا           |                        |
| والمُوادَعَة وهو أنْ يُقالَ                                                    |                                                   | تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو         |                        |
| السيئ من الناس سكلم عليك وهو لا يريد بذلك تحيته                                |                                                   | رَبِّي عَسنَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي  |                        |
| ولكن تَركه وما هو فيه.                                                         |                                                   | ربِي حصى ، ، ، درن بِ د بربي شَوِيّاً (48) .   |                        |
| المناب المناب المناب                                                           |                                                   |                                                |                        |
| <ul> <li>8- مشروعية الهجرة وبيان</li> <li>فضلها ، وهجرة إبراهيم هذه</li> </ul> |                                                   | (من سورة مريم)                                 |                        |
| أول هجرة كانت في                                                               |                                                   |                                                |                        |
| الأرض.                                                                         |                                                   |                                                |                        |
|                                                                                |                                                   |                                                |                        |
|                                                                                |                                                   |                                                |                        |

| العبر من هذه المواقف                         | مواقف من حياته                                   | السندات الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من أولي     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العزم من    |
| N: 1. 1 of 117 · 1                           | 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرسل       |
| 1- زينة المرأة حياؤها ، فلا                  | موقف سيدنا موسى - عليه                           | -11 \$ \$ - \cdot - 1 \frac{1}{2} \text{1} \frac{1}{2 |             |
| يأتي من الحياء إلا بالخير.                   | السلام- مع ابنتي شعيب:                           | وَلَمَّا تُوَجُّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 7                                            | لما وصل موسى عليه السلام                         | عَسِي رَبِّي أَنْ يَهْدِيَثِي سَوَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2- بيان مروءة وعِفَّة                        | ماء "مدين" وجد عليه جماعة                        | الستبيلِ (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| موسى في سَقْيِه للمرأتين .                   | من الناس يسقون مواشيهم ، ووجد من دون تلك الجماعة | وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3- المسلم لا يَتَوَانَى في مَدِّ             | امر أتين منفر دتين عن الناس،                     | عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ر- العقون لكلّ مُحتاج .                      | تحبسان غنمهما عن الماء ؛                         | وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأْتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| يدِ العول عن محتاج .                         | لعجز هما وضعفهما عن                              | تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 4- الكَيِّسُ من استغلَّ ما                   | مزاحمة الرجال، وتنتظران                          | نَسْنقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرّعَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اثاث:       |
| وَهَبَه الله من قُوّة وعِلْم                 | حتى تَصْدُر عنه مواشى الناس                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| ولعب الشائل تواه وعِلم في مُساعدة الضُّعفاء. | ، ثم تسقيان ماشيتهما ، فلما                      | وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موسي        |
| عي نند عن بصدح.                              | ر آهما موسى - عليه السلام -                      | فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ ثَوَلِّي إِلَى الظِّلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عليه السلام |
| 5- بيان أنّ الكفاءة شرطٌ في                  | رقَ لهما ،ثم قال: ما شأنكما ؟                    | فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,           |
| العمل ولا أفضل من القُوّة                    | قالتا: لا نستطيع مزاحمة                          | مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| وهي القُدرة البدنية والعِلمية                | الرجال ، ولا نسقى حتى                            | فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| والأمانــة.                                  | <del></del>                                      | اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                              | كبير ، لا يستطيع أن يسقى                         | لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              | ماشيته ؛ لضعفه وكبره. فسقى                       | جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                                              | موسى للمرأتين ماشيتهما ، ثم                      | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                              | تولى إلى ظل شجرة فاستظلَّ ا                      | قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                              | بها وقال: رب إنى مفتقر إلى                       | الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                              | ما تسوقه إليَّ مِن أي خير كان                    | يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                              | ، كالطُّعامُ وكانُ قد اشتد به                    | اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                              | الجوع فجاءت إحدى المرأتين                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              | اللتين سقى لهما تسير إليه في                     | (من سورة القصص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              | حياء ، قالت : إن أبي يدعوك                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                              | ليعطيك أجر ما سقيت لنا                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| العبر من هذه المواقف                                  | مواقف من حياته                                                          | السندات الشرعية                                                                                               | من أولي           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                         |                                                                                                               | العزم من<br>الرسل |
| 1- کان میلاد عیسی -علیه                               | موقف سيدنا عيسى - عليه                                                  |                                                                                                               | الرسو             |
| السلام - من دون أب معجزة                              | السلام - مع قومه وتكلمه في                                              | و المراجعة |                   |
| تدل على قدرة الله وعظمته .                            | المهد:                                                                  | فَأَشْنَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ                                                               |                   |
|                                                       | 1/ ولد المسيح - عليه السلام -                                           | مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً (29)                                                                        |                   |
| 2 - آية نطق عيسى في المهد كانت تبرئة لشرف أمّه ،      | من غير أب.                                                              | قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ                                                                |                   |
| وإخبارا بما أولاه الله من                             | 2/ عادت مريم -عليها السلام -                                            | وَجَعَلَنِي نَبِيّاً (30) وَجَعَلَنِي                                                                         |                   |
| الكَمالات.                                            | إلى قومها بعد مخاضها إلى قومها وهي تحمل مولودها .                       |                                                                                                               |                   |
| 3 - تقرير أن عيسى عبد الله                            |                                                                         | مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي                                                                      |                   |
| ورسوله ، وليس كما قال                                 | <ul><li>[7] تعجب القوم من ذلك ، و شكك البعض في عفتها واتهموها</li></ul> | بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً                                                                    | رابعا:            |
| اليهود ، ولا قالت النصارى .                           | بالمعصية ، فأومأت إليهم أنها                                            | (31) وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ                                                                             | عيسى              |
| 4 - و حو ب بر الو الدين :                             | صائمة عن الكلام ،وأشارت إلى<br>رضيعها ؛ ليخبرهم الخبر وينبئهم           | يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً (32)                                                                           | عليه السلام       |
| 4 - وجوب بِر الوالدين: بالإحسان إليهما، وطاعتهما،     | بالحق ؛ لأنها أعلمت أنه يتكلم                                           | وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتٌ وَيَوْمَ                                                                  |                   |
| وكف الأذى عنهما                                       | 4/ردوا عليها مستخفين بها                                                | أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(33)                                                                          |                   |
| 5 - تقرير التوحيد على لسانه                           | منكرين عليها متعجبين منها:                                              | 1                                                                                                             |                   |
| عليه السلام.                                          | <ul> <li>كيفٍ نكلم من كان في المهد</li> </ul>                           | ذَلِكَ عِيسنَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ                                                                          |                   |
| A A. W. *                                             | صبيا } .                                                                | الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ                                                                                        |                   |
| 6 - استحالة اتخاذ الله الولد                          | 5/ أنطق الله رضيعها، فأجابهم                                            | يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَن                                                                        |                   |
| الذي يقول للشيء كُن فيكونُ.                           | 5/ أنطق الله رضيعها، فأجابهم بما أخبره الله عنه في قوله: {قال           |                                                                                                               |                   |
| 7 - من اتقى الله ، وهَبَه                             | إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني<br>نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت      | يَتَّخِذُ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا                                                                      |                   |
| أسباب النّجاة.                                        | وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت                                          | قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن                                                                    |                   |
|                                                       | حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً                                    | فَيكُونُ (35)                                                                                                 |                   |
| 8 - الإخبار بما عليه النصارى<br>من خلاف في شأن عيسى - | شقياً } .<br>وأخبرهم أنه عليه السلام أي                                 |                                                                                                               |                   |
| عليه السلام                                           | الأمان التام يوم ولد فلم يُقربُه                                        | (من سورة مريم)                                                                                                |                   |
| , .                                                   | شيطان ويوم يموت فلا يفتن قبره                                           |                                                                                                               |                   |
| 9 - بيان سبب الحسرة يوم                               | ويوم يبعث حياً فلا يحزنه الفزع<br>الأكبر ، ويكون من الآمنين             |                                                                                                               |                   |
| القيامة وهو الكفر بالله                               | السعداء في دار السلام.                                                  |                                                                                                               |                   |
| والشرك به .                                           | وأخبرهم عليه السلام أنه عبد لله                                         |                                                                                                               |                   |
|                                                       | وليس ابنا له ولا بإله مع الله ،                                         |                                                                                                               |                   |
|                                                       | وأخبرهم أن الله هو ربه وربهم                                            |                                                                                                               |                   |
|                                                       | فليعبدوه جميعاً بما شرع لهم ولا يعبدون معه غيره ، وأعلمهم أن            |                                                                                                               |                   |
|                                                       | عبول منه حيره ، ورحمه ،ل<br>هذا الاعتقاد الحق والعبادة بما              |                                                                                                               |                   |
|                                                       | شرع الله هو الطريق المفضي                                               |                                                                                                               |                   |
|                                                       | بسالكه إلى السعادة ومن تنكب                                             |                                                                                                               |                   |
|                                                       | عنه وسلك طريق الشرك والضلال                                             |                                                                                                               |                   |
|                                                       | أفضى به إلى الخسران.                                                    |                                                                                                               |                   |

| العبر من هذه المواقف                        | مواقف من حياته                                             | السندات الشرعية                                     | من أولي   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                             |                                                            |                                                     | العزم من  |
|                                             |                                                            |                                                     | الرسل     |
| <ul><li>1- وجوب نصرة رسول الله -</li></ul>  | موقف سيدنا محمد - عليه الصلاة                              |                                                     |           |
| صلى الله عليه وسلم - في دينه                | السلام - مع قومه:                                          |                                                     |           |
| وفي سنته.                                   | 1 - أعلنت قريش حالة الطوارئ                                |                                                     |           |
| 2- شرف أبي بكر الصديق                       | وانتشر مطاردوها يسعى كل                                    | " إلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نُصَرَهُ اللَّهُ         |           |
| وبيان فضله.                                 | منهم للقبض على رسول الله                                   | إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَأْنِيَ         |           |
| 3- إن طريق الدعوة إلى الله                  | وصاحبه ؛ من أجل الحصول على                                 |                                                     |           |
| شاق و محفوف بالمكاره ،                      | جائزة كبيرة .                                              | اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ      | خامسا :   |
| ولكن من صبر وثبت، انتصر.                    | 2 - وصل بعض المطاردين حتى                                  | لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا       |           |
| 4 وإذا أراد الله نصر المؤمنين               | وقفوا على باب غار ثور الذي                                 | فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ | محمد      |
| جـ ورد القوانين .<br>خرق القوانين .         | اختباً فيه رسول الله وصاحبه أبو                            | بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة           | صلی الله  |
| حرق العوالين .<br>5 - لقد كان صلى الله عليه | بكر.                                                       | الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ    | عليه وسلم |
|                                             | 3- لما رآهم أبو بكر قال:                                   | هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "         |           |
| وسلم متوكلاً على ربّه واثقاً                | " يا رسول الله لو أنّ أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا "        | ,                                                   |           |
| بنصره ، ومع ذلك اتخذ                        |                                                            | (+0: +5-1)                                          |           |
| الأسباب (إخفاء الخروج ،إعداد                | 4 - فقال له صلى الله عليه وسلم:                            |                                                     |           |
| الراحلة ،الاختباء بغار ثور) .               | " يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله                            |                                                     |           |
| 6 ـ الإسلام يعلو ولا يعلى                   | ثالثهما ، لا تحزن إن الله معنا "                           |                                                     |           |
| عليه.                                       | (بنصره وتأييده) .                                          |                                                     |           |
|                                             | 5 - أنزل الله الطمأنينة في قلب                             |                                                     |           |
|                                             | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعانه بجنود لم يرها أحد من |                                                     |           |
|                                             | والحالة بجنود لم يرما احد من البشر وهم الملائكة.           | عن أبي هريرة:" أنّ أعْرَابِيٌّ                      |           |
| 1- وجوب الرفق بالجاهل في                    | البسر وهم السريد.                                          | بَالَ فِي المَسْجِدِ ، فَتَار إليه                  |           |
| التعليم ـ                                   | 1 . نام النباس أمام المام . نام                            | الناسُ لِيَقَعُوا بِهُ ،فَقَالَ لَهُم               |           |
| 2- الحكمة واللين شرطان                      | 1- منع النبيّ أصحابه من                                    | رسول اللهُ - صلى الله عليه                          |           |
| أساسيان للدّعوة إلى الله.                   | التَّعرض للأعرابي ؛ لكي لا<br>يقطع بوله ، فتصاب صحّته      | وسلم - :" دَعُوهُ ، وَأَهريقُوا                     |           |
| 3- دفع أعظم الضررين عند                     | •                                                          | عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ أُو              |           |
| التعارض بارتكاب أخفهما                      | بضرر.                                                      | سَجْلا مَنَ مَاءِ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ           |           |
| 4- لا بدّ من الحفاظ على نظافة               | 2- بَرْ هَنَ النبيّ - عليه الصلاة                          | مُيَسْتِرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسْتِرِينَ"      |           |
| بيوت الله .                                 | والسلام - على حِلمه ولِينه                                 | (رواه البخاري)                                      |           |
|                                             |                                                            | ,                                                   |           |

# أقتدي بهدى أولي العزم:

تعرّض أولو العزم من الرسل لمواقف صعبة وتحديات عظيمة ،استطاعوا تجاوزها بفضل قوة إيمانهم بالله وتوكلهم عليه ،ويقينهم بنصره الذي وعدهم به. وفي حياتنا مواقف تواجهنا قد تكون قوية ، علينا أن نقاومها ، ولا يمكن أن نتغلب عليها إلا بالإيمان بربنا وباليقين في قدرته ، ومن ذلك : المرض المزمن ، والفقر ، والابتلاء بالمكروه .. وغير ذلك من صعوبات الحياة .

ورحمته في هذا الموقف.

فإذا اعتقدنا حقيقة في الله وتوكلنا عليه حقّ التّوكّل ، وأخذنا الأسباب ، فإنّ الله سيقلّب عُسرنا يُسرًا ويرزقنا من حيث لا نحتسب .

# المقطع الثاني

# 6/ مُقَوِّمات الدِين الإسلامي (حديث جبريل - عليه السلام-)

#### حفظ الحديث الشريف

عن عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّيَابِ شَديدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لا يُرَى عليه أَثَرُ السَّفَرِ ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتى جَلَسَ إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، فأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ووَضَعَ كَفَيْهِ على فَخِذَيْهِ ، وقال : يا محمَّدُ أَخْبرني عَن الإسلامِ ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إللهَ إلا الله وأَنَّ محمِّدًا رسولُ الله ، وثُقِيمَ الصَّلاةَ ، وثُوتِيَ الزَّكاةَ ، وتَصُومَ رَمَضان ، وتَحُجَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعتَ إليه سَبيلًا. قالَ صدقتَ . فَعَجِبْنا له يَسْأَلْهُ ويُصَدَقُهُ ، قال : فَأَخْبرني عن الإيمان ، قال : أَن تُؤمِنَ باللهِ ، وملائِكَتِهِ وكُثَبِهِ ، ورسئِلهِ ، واليَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرَهِ ، قال : صدقت ؛ قال : فأخبرني عن الإحسانِ . قال : ورسئِلهِ ، واليَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرّهِ ، قال : صدقت ؛ قال : فأخبرني عن الإحسانِ . قال : فأخبرني عن الإحسانِ . قال : بأن تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّ لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فإنَّ لَمْ يَعْبُوهُ مَا اللهَ اللهُ والمَوْلُ عنها ورعام السَّائِلُ ، قال : فأخبرني عن السَّاعِةِ ، قال : ما المَسْوُولُ عنها بأَعْلَمَ من السَّائِلِ ، قال : فأخبرني عَنْ أَمَارَاتِها ، قال : فأخبرني عَنْ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ : رعاءَ الشَّاعِ يَتَطَاوَلُون في الْبُنْيانِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَلَيْتُ مُلِيًا ، ثُمَّ قال : يا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ : رعاءَ الشَّاعِ يَتَطَاوَلُون في الْبُنْيانِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَلَابُتُ مَلِيا ، ثَمَّ قال : يا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اللهُ ورسُولُ أَعْلَمُ ، قال : فأَدُور ي مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اللهُ ورسُولُ أَلهُ أَعَلُمُ ، قال : فأَدُ ورسُولُ اللهُ ا

# التعريف براوى الحديث:

هو عمر بن الخطاب بن عديّ . أسلم في السّنة السادسة من البعثة وأوّل من جهر بالإسلام ، هاجر جهرا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنّة ، وأوّل من لقّب بأمير المؤمنين ، وأول من أرّخ بالتاريخ الهجري ، اشتهر بالعدل والحزم ونصرة المستضعفين . استشهد سنة 23 هـ ، وروي له 539 حديثا شريفا.

#### معانى المفردات:

أُسْنُدَ : وَضَعَ

أثَـرُ: عَلامَة

أماراتها: جمع مفردها أمارة وهي العلامة

الأمَة : المملوكة ، الجارية ، الخادمة لسيدها.

ربّتها: سيّدتها

العالة: ج عائل وهو الفقير

رِعَاء : رُعاة

لَبِثْت: انتظرت

مَلِيًا: وقتا ليس بقصير

#### ما يرشد إليه الحديث:

- 1- على طالب العلم أن يكون حسن الهيئة نظيفا متأدبا مع شيخه ؛ تقدير اله واقتداء بجبريل عليه السلام .
  - 2- السؤال الهادف المطروح بطريقة تربوية وسيلة للتعلم .
  - 3- على المسؤول ألا يتحرج من قوله: " الله أعلم " إنْ لم يعرف الجواب.
    - 4 أحرص على تطبيق كل أركان الإسلام الخمسة عمليًا .
  - 5- الالتزام بأركان الإيمان يجعلني وثيق الصلة بالله ، ويدفعني إلى حسن التعامل مع الناس.
    - 6- الإحسان هو الإخلاص في العبادة لله وأداؤها بإتقان.
    - 7- زمن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله ، ولكن رسول الله أخبر بعلاماتها.
      - 8- ليس المهم أن نعرف وقت القيامة ، ولكن المهم أن نستعد لها.

# 1 - معنى الإسلام:

أ - لغة: الانقياد والتسليم لله في كلّ الأمور .

ب ـ شرعا: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت مرة في العمر إن استطعت إليه سبيلا . والإسلام هو أولى الدرجات .

# 2 ـ معنى الإيمان:

أ ـ لغة: التصديق والاعتقاد الجازم .

ب ـ شرعا : التصديق الجازم واليقيني بستة أمور: وجود الله والملائكة ، والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرّه. والإيمان هو الدّرجة الثانية.

# 3 حقيقة الإحسان:

أ ـ لغة: الإحسان والإجادة والإتقان والإخلاص.

ب ـ شرعا: هو أن تعبد الله كأنتك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك ويرى منك كلّ صغيرة وكبيرة . والإحسان هو الدّرجة الثالثة ، وهو أرقى الدرجات .

#### 4- الساعة وعلاماتها:

وقت قيام السّاعة من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها ، ولكن هناك علامات تُعرف بها ذَكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - منها اثنتان في هذا الحديث ، وهما : أن تَلِدَ الأمّةُ رَبّتَها ، وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رَعاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُون في الْبُنْيانِ.

# 7/ الإيمان بالقضاء والقدر

# 1/ تعريف الإيمان بالقضاء والقدر:

القدر العُهُ : القَدَر في اللّغة الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشّيء ؛ قال تعالى : (وقدَّر فيها أقواتها) أيْ : رتَّب أقواتها وحدّدها. وقال تعالى: (إنّا كل شيء خلقتاه بقدر) أيْ : كلّ شيء خُلِقَ بترتيب وحَدّ.

القضاع لغة : للقضاء في اللُّغة عدّة معان ، منها :

حَكَمَ: ولذلك يقولون: القاضي ؛ بمعنى الحاكم.

أَمَر: قال تعالى: (وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إيّاه).

أَرَادَ : وهو قريب من معنى (حَكَمَ )، قال تعالى : (إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكونُ).

فمعنى قَضَى وقدّر : حَكَمَ ورَتَّبَ.

#### 2/ مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر:

هو التّصديق الجازم بأنّ الله عالمٌ بأحوال العِباد ومَصائرهم وتدبيرِ أمورهم ، والقضاء فيها بما يُريدُ ، وأنّه لا يَقعُ في الكون شيءٌ - خيرًا أو شرًا - إلا بإذنه. وهو ركنٌ من أركان الإيمان السّتة.

#### 3/ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر:

للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب (العلم ، الكتابة ، المشيئة ، والخلق):

أولا: الإيمان بعلم الله الشامل: فهو عالم بكل شيء جملةً وتفصيلا ، لا يخفى عليه شيء ، قال تعالى : " لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا " (الطلاق : 12).

ثانيا: الإيمان بأن الله كتب هذا العلم الشامل في اللوح المحفوظ: قال تعالى: " مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ " (الحديد:22) في كتاب أيْ مكتوب في اللوح المحفوظ .. مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا أَيْ قبل أَن تُخْلَقَ المَخْلوقات

عي حب بي سوب عي سوب عي سول المراقدة فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، قال تعالى: "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ " (يس:82) ، وقال أيضا يَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ " (إبراهيم:27)

رابعا: الإيمان بأن الله خالق كلّ شيء من العدم: قال تعالى: " وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا " (الفرقان:02)

#### 4/ الأخذ بالأسباب وعدم الاحتجاج بالقضاء والقدر:

لا يوجد تناقض بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقضاء والقدر ؛ روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - : "قال رجل يا رسول الله أعقِلُها وأتوكَّلُ ،أو أطلقُها وأتوكَّلُ ،قال : اعقلْها وتَوَكَلْ "(رواه الترمذي ،وقال الألباني حسن). فالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ بالأسباب ويتوكّل على الله : بأن يعقل ناقته ولا يتركها مرسلة (التوكل على الله) ؛ لأنّ في إرسالها إبطالا للأسباب وهو عجز أو تواكل لا توكّل .

#### 5/ أثر الإيمان بالقضاء والقدر:

- ١- يُعلِّم المسلم أنّ لهذا الكون نظاما بديعا محكما.
- ٢- يحمي المسلم من القلق ويملأ قلبه طمأنينة ، ويجعله يأخذ بالأسباب لتحقيق أهدافه دون عجز و لا كسل .
- ٣- يكسب المسلم قوة في مواجهة مختلف تقلبات الحياة وهو راضٍ بما كتب الله له، وواثقا في معونته وتوفيقه.
  - ٤- يجعل المسلم يشكر الله على ما وَهَبَ له من نعم فيوظفها في طاعته ، ويصبر على ما يبتليه به ويحتسب الأجر عنده سبحانه .

# 8/ العُمْرَة:أحكامُها وحِكَمُها

# 1- تعريف العمرة:

لعة: هي الزيارة ، يُقال اعْتَمَرَ فلانٌ فلانًا ، أيْ زَارَهُ.

اصطلاحا: قصد الكعبة ؛ لأداء عبادة مخصوصة ذات إحرام ، وطواف ، وسعي ـ

2- حكمها: سنة مؤكدة مرّة في العمر ، وما زاد على ذلك فمندوب ؛ فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : "لا ، وأن تعتمروا هو أفضل " (رواه الترمذي).

3- أركانها: الإحرام بنية الدخول في العمرة ، والطواف بالبَيْت ، والسعي بين الصفا والمروة .

# 4- كيفية أداء العمرة:

- \* يُحْرِمُ المعتمرُ من أماكن الإحرام المحدّدة في الحج ، وقد لَبِسَ ثيابَ الإحرام ، ثمّ يشرع في التلبية ، ويبقى يلبي حتى يقابل البيت فيقطع التلبية.
  - \* ثمّ يطوف بالبيت سبعا ،ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي " الكافرون والإخلاص ".
    - \* ثم يشرب من ماء زمزم حتى يرتوي.
    - \* ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ويُسرع في أشواط السعي حيث الضوء الأخضر . ويستحب الدعاء عند نهاية كل شوط.
      - \* يُحلّق شعرَه أو يُقصره ، والتحليق أفضل أمّا المرأة فعليها التقصير فقط.

# 5- فضلها:

- ١- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ؛ قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " (رواه البخاري ومسلم) .
- ٢- العمرة تُذهب الفقر وتمحو الذنوب ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَب " (رواه التَّرمذي والنسائي) .
- ٢- العمرة في رمضان تَعْدِلُ حَجَّة مع النبي صلى الله عليه وسلم القوله: "عُمرةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حجة أَوْ حَجَّةً مَعِي " (متفقٌ عليه).
- ٤- صلاة في الحرم المكي تعدل مئة ألف صلاة ،وفي الحرم المدني ألف صلاة ؛لقوله صلى الله عليه وسلم: "صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ " (رواه أحمد ، وابن ماجه،وصححه الألباني)

# 6/ الحكمة من العمرة:

- ١- شرع الله العمرة عبادة لله ، وتشريفاً للبيت الحرام ، وتعظيماً للأماكن المقدسة .
  - ٢- استشعار عظمة المناسك التي قام بها إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام .
- ٣- شرع الله العمرة في جميع السنة ؛ ليتم التعارف وتتحقّق المصالح طوال العام ، رحمة من الله بعباده .

# 9/ حُسْنُ الْجِوَارِ

#### 1/ مفهوم حسن الجوار:

هو حسن معاملة الجار قريبًا كان أم بعيدًا ، مسلمًا أو غيرَ مسلم ، وتجنّب إيذائه ، والمبادرة إلى الإحسان إليه بشتى أنواع الإحسان في المسرّات والشدائد .

قال العلماء:

" إذا كان الجار مسلمًا ذا قرابة ، فله ثلاثة حقوق : حقّ الإسلام وحقّ القرابة وحقّ الجوار ، وإن كان مسلمًا غير ذي قرابة ، فله حقّان : حقّ الإسلام وحقّ الجوار ، وإذا كان كافرًا غير ذي قرابة ، فله حقّ واحد : حقّ الجوار ".

2/ مكانة الجار في الإسلام:

ا - كرّم الإسلام الجار ومنحه مكانة رفيعة ؛ ولشدة مكانته ظلّ جبريل - عليه السلام - يوصي رسول الله بالمحافظة على حقوقه ، حتّى ظنّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ تلك الوصية ستصل إلى حدّ توريث الجار؛ قال عليه الصلاة والسلام: " مَا زَال جِبْريلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنّهُ سَيُورِثُه " (متّفق عليه).

٢- من كمال الإيمان ، وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار، والكف عن أذاه ؛ قَال ﷺ: " مَنْ كَانَ يُؤَمِنُ بِاللّهِ والْيَوْم الآخِر فَلْيُحْسِنْ إلى جاره " (رواه مسلم).

حَلَى المسلم أن يقدر خُطورة إيذاء لجيرانه ، ويستحضر ثواب الله العظيم مقابل إحسانه لجاره ؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ فُلانَة - يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَة صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصِيَامِهَا وَصِدَقَتِهَا - غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَائِهَا ؟ قَالَ : هِيَ فِي النَّارِ.

قُّالَ: يَا ۚ رَسُولَ ۗ اللهِ ۚ! فَإِنَّ فَكُنَّ مِنْ أَلْدَنَةً ۗ عَنْدُكُرُ مِنْ قِلَةِ صِيَامِهَا وَصَدَّقَتِها وَصَلَاتِهَا - وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ؟ قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ "(رواه أحمد وصححه الألباني).

الْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ: جمع ثور أي القطعة من اللبن المجفّف.

#### 3/ مظاهر حسن الجوار:

- ١- المبادرة بإلقاء السلام عليه ، والسؤال عنه وتفقّد أحواله للاطمئنان عليه.
- ٢- حسن معاملته ، وتجنّب إيذائه بالقول أو بالفعل ، وأكثر من ذلك تحمّل إيذائه.
  - ٣- إكرامه وتهنئته بتقديم الهدايا إليه في الزيارات والأفراح والمناسبات.
- ٤- مساعدته إذا كان فقيرا وإطعامه مما يطعم أو لاده ؛عملا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "يا أبا ذر ، إذا طبخت مَرَقة فأكثِرْ ماءها وتَعاهَدْ جيرانَك " (رواه مسلم) .
  - ٥- عيادته عند المرض ، وتعزيته عند المصيبة ، ومواساته في الشدائد معنويا وماديا .
    - ٦- إرشاده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه.

# 4/ آثار حسن الجوار على الفرد والمجتمع:

- ١- تأكيد لإيمان المرء ، وسبب لمحبة الله ورسوله.
- ٢- يؤدي إلى توثيق الروابط ، وزيادة المحبة بين الجيران.
- ٣- يزيل ما في النفوس من الحِقد وسوء الفهم وسوء الظن.
- ٤- يزيد في تماسك المجتمع ، واستقرار الأمن ، واطمئنان النَّفوس.
- ٥- سبب في عِمارة الديّار وطول الأعمار؛ قال صلى الله عليه وسلم: "صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجُوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ "(رواه أحمد ، وصحّحه الألباني).

# 10 ،11 ،12 / السيرة النبوية من فتح مكة إلى الوفاة

# 1/ فتح مكّة:

لم يمض عام واحد على صلح الحديبية المُبْرَم مع رسول الله ،حتى قامت قريش بنقضه عندما أعانت حليفتها قبيلة بكر في العدوان على قبيلة خزاعة الحليفة للمسلمين ، فما كان منه - صلى الله عليه وسلم - إلا أن ينصر حلفاءه ، فقرّر فتح مكّة وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة .

فأخذ - عليه الصلاة والسلام - بالأسباب وتوكّل على الله: فقد جمع عشرة آلاف مقاتل من الصحابة ومن حلفاء المسلمين دون علم قريش ، وتوجّه بهم إلى الظهران بالقرب من مكة.

دخل الجيش مكّة فاتحا من جهاتها الأربع دون قتال كما أوصى بذلك - صلى الله عليه وسلم - ، وسار - عليه الصلاة والسلام - إلى الحرم خاشعا متواضعا متضرعا لله ، وكان من نتائج هذا الفتح الأعظم أنّه - صلى الله عليه وسلم - حطّم كلّ الأصنام ، وأعلن انتصار دين التوحيد ، وعفا عن قريش بعد استسلامها ، قائلا لهم : " اذهبوا فأتتم الطلقاء " ، فأسلم الكثير من قريش ، ولما سمعت القبائل العربية بالخبر دخل الناس في دين الله أفواجا.

# من العبر المستخلصة من فتح مكة:

1 - إنّ عاقبة خيانة العهود هي الانهزام .

2 - إنَّ الغاية من الدعوة إلى الله هي نشر الرسالة الإسلامية المتمثلة في عقيدة التوحيد ، وتحرير الإنسان والمساواة بين البشر.

3 - إنَّ النصر من عند الله ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته متأكدين من هذا النّصر؛ وما شُكرُهُ صلى الله عليه وسلم وتواضعه لله لمّا دخل مكّة إلّا دليل على ذلك.

4 - عفو الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المشركين دليل على سموّ خلقه الكريم ؛ فلقد حاربهم لمّا حاربوه ، وعندما استسلموا وجنحوا للسّلم سالمهم ، وحينما تمكّن منهم عفا عنهم.

#### 2/ حجة الوداع:

أعلن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن عزمه على حجّ بيت الله في الخامس من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة ، فخرج إلى مكة ومعه مئة ألف من المسلمين .

قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بأعمال أهمها :

1 - أداء مناسك الحج.

2 - تعليم الناس مناسكهم.

3 - وفي عرفة ألقى خطبته المشهورة " خطبة الوداع " التي تضمنت تعاليم وتوجيهات ومبادئ جليلة .

4 - ثمّ أفاض إلى بيت الله الحرام وأتمّ حجّه ، ثمّ عاد إلى المدينة المنورة.

#### من العبر المستخلصة من حجة الوداع:

تعتبر خطبة حجّة الوداع من أهم الآثار التي تركها النبي - صلى الله عليه وسلم - في سيرته ؛ نظرا لما تحمله من مبادئ هامّة من التذكير بموقف الإسلام من العادات والممارسات الجاهلية ، والتركيز على علاقة المسلمين فيما بينهم ، وعلاقتهم مع غيرهم .

ومن أهم توجيهات هذه الخطبة:

1 - تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ، وتحريم الربا ، والحرص على أداء الأمانات.

2 - الدعوة إلى احترام النساء وإعطائهن حقوقهن ، مع ضرورة إلالتزام بأداء واجبهن.

3 - التمستك بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنَّهما الخلاص والفلاح في الدنيا والآخرة.

4 - الحرص على الوحدة بين المسلمين والأخوة بينهم ، وتجنّب كل أسباب الفرقة ومظاهر ها.

#### 3/ وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم-:

بدأت علامات قرب وفاته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ،عندما حثّ المسلمين على الانتباه إلى خطبته ؛ لعلهم لن يلتقوا به لاحقا ، وقد أكَّد ذلك عندما زار مقبرة البقيع حيث دُفن أغلب صحابته ، فدعا لهم وترحم عليهم ، وأخبر أنّه قد قَرُب أجله ، واختار لقاء ربّه.

مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصابه وجعٌ ظلَّ يشتدُّ عليه مدة ثلاثة عشر يوما ؛ مما جعله لا يقدر على الخروج إلى الصلاة ، وظلَّ في حُجرة السيدة عائشة - رضي الله عنها - ، وقد استخلف أبا بكر - رضي الله عنه - في الصلاة بالناس ، كما أوصاهم - عليه الصلاة والسلام - وهو على فراش الموت بالحرص على الصلاة . والتحق - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى في السنة الحادية عشرة من الهجرة بعد ثلاث وعشرين سنة قضاها في الدعوة إلى الله ، مات وعمره ثلاث وستين سنة ، فدُفنِ - رحمه الله تعالى - ببيت عائشة - أمّ المؤمنين - .

# من العبر المستخلصة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم:

- 1 الموت حق على كلّ الناس بما في ذلك الأنبياء عليهم السلام ، وقد اختار نبيّنا صلى الله عليه وسلم -لقاء ربّه ؛ لشدّة حبّه لله وتشوّقه إليه بعد أن استكمل رسالته.
- 2 والنبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للقاء ربّه لم ينسَ صحابته رفقاء الدّرب بالدعاء والاستغفار
   لهم ؛ اعترافا بما بذلوه في سبيل الله.
  - 3 كما أصرَّ صلى الله عليه وسلم وهو في لحظات الموت على التأكيد على الصّلاة والحرص عليها.

# الجانب العملى والسلوكي من درس السيرة النبوية من فتح مكة إلى الوفاة:

الاقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن صوّره:

- 1 تطهير النفس من الشرك من خلال عدم الاتصاف بمظاهره كالرياء والعجب والاتكال على غيرة ،
   وانتظار الفرج منهم ... وغيرها من مظاهر الشرك.
  - 2 العفو عند المقدرة ، والاتصاف بهذا السلوك مع الناس.
- 3 العمل بمبدإ الإسلام ألا وهو التقوى والعمل الصالح وفعل الخير للصالح العام ، وتقييم الناس على أساسه.
- 4 عدم الاعتداء على الغير في أنفسهم وأموالهم ، والمحافظة على وحدة المجتمع ونبذ التفرقة والتنازع بين أفراده.
- 5 المحافظة على الدين ، بعدم ارتكاب ما استصغر من الذنوب فضلا عن الكبائر ؛ والمحافظة على الصلاة والدوام على أدائها في أوقاتها ، كيف لا وهي عماد الدين.

# المقطع الثالث والأخير

#### 13/ من الكبائر: عقوق الوالدين

#### حفظ الحديث الشريف:

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : " جاء أعرابي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال : يا رسولَ الله ، ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدَيْنِ. قال : ثم ماذا ؟ قال : النَّمِينُ الغَمُوسُ قال : قلتُ: وما اليمينُ الغموسُ؟ قال : الذي يَقْتَطِعُ مَالَ امرئِ مُسْلِم ، هو فيها كَاذِبٌ " (رواه البخاري)

#### التعريف براوى الحديث:

هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، ولد بمكة ونشأ وترعرع فيها ، أسلم قبل أبيه ، وأُشتُهر بالعلم والعمل والجهاد والعبادة والزهد في الدنيا ، وكان مُقبلا على الآخرة . حفظ القرآن واعتنى بالحديث النبوي ؛حتى أذِنَ له النبيّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - بكتابة الحديث ، رُوِيَ له 700 حديث .أختلف في تاريخ وفاته ومكانها.

#### معانى المفردات:

الكبائر: جمع كبيرة وهو الذَّنْب العظيم.

العقوق : ما يتأذى منه الوالدان من ولدهما من قول أو فعل.

اليمين الغموس: القسم الكاذب الذي تؤخذ به حقوق الآخرين بغير حق ، وسميت غموسا ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار.

يِقْتَطِع: يأخُذ

#### ما يرشد إليه الحديث:

1- الحرص على توحيد الله ، وعدم الإشراك به

2- وجوب الالتزام بطاعة الوالدين ، وبرّ هما والإحسان إليهما ، وعدم عقوقهما.

3- الحذر من الحَلْف ؛ لأخذ حقوق الغير بغير حقّ ؛ لأنّ ذلك يغمس صاحبها في النار .

4- الشّرك بالله و عقوق الوالدين واليمين الغموس كبائر ينبغي على المسلم اجتنابها.

#### 1/ تعريف الكبائر:

قال ابن عباس والحسن البصري وغيرهما:" الكبائر كلّ ذَنْب خَتَمَه الله تعالى بنار، أو غضب،أو لعنة ، أو عذاب ".

#### 2/ مفهوم عقوق الوالدين:

هو قطع برّهما ، وعدم طاعتهما ، و إلحاق الأذى بهما بالقول والفعل .

#### 3/ مخاطر عقوق الوالدين:

1- من أكبر الكبائر بعد الشّرك بالله

2- استحقاق لعنة الله لمن سبَّ والديه أو لعنهما.

3- استجابة دعوة الوالد على ولده العاق.

4- تعجيل عقوبة العاق لوالديه في الدنيا قبل الآخرة.

5- دخول النار والعياذ بالله.

# 4/ مظاهر عقوق الوالدين :

1- سبُّهما أو سبُّ أحدهما بطريقةٌ مباشرة أو غير مباشرة.

2- تَقْطيب الجبين في وجههما أو استثقالهما أو استثقال أمر هما ،مع التأفّف.

3- أن يبكى الولد والديه ، أو يدخلَ الحزنَ إلى قلبيهما.

4- نَهْرُ هما ، أو رفع صوته عليهما ، أو إغلاظ القول لهما.

5- التخلي عنهما وعدم خدمتهما في كبرهما أو عند عجزهما أو مرضهما.

#### 5/ مفهوم بر الوالدين:

هو الإحسان إليهما ، و طاعتهما ، و حُسن معاملتهما بالقول و الفعل .

وهو واجب ؛ لقوله تعالى: "و قضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالديْن إحسانًا " أيْ: أحسنوا إلى الولديْن .

# 6/ فضل بر الوالدين:

- 1- مُجْلِبٌ لرضوان الله ، وسببٌ في دخول الجنة.
  - 2- ثانى أحبّ الأعمال إلى الله بعد عبادته.
- 3- سببٌ من أسباب استجابة الدّعاء ، وتوسيع الرّزق .
  - 4- مُكَفِرٌ للذنوب.

# 7/ مظاهر بر الوالدين:

- 1- محبتهما ، وطاعتهما ، وحسن صئحبتهما .
- 2- توقِير هما بتعظيم قدر هما ، والرأفة والرّحمة بهما .
  - 3- ملاطفتهما ، واستئذانهما عند الدخول و الخروج .
- 4- خدمتهما وخاصة عند عجز هما ، والإنفاق عليهما عند افتقار هما .
- 5- صلة أقاربهما ، والدعاء لهما ، وتنفيذ وصيتهما ، وإكرام صديقهما .

# 14/ صِلَـة الرَّحِم

#### 1/ معنى صلة الرحم:

هي الإحسان إلى الأقارب بالمال والخدمات والرعاية والزيارة وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشّر عنهم.

والأقارب هم كل من تربط بينهم صلة دم سواء كانوا من :

الأصول (الأب والأم ،الجدّ والجدة ) ، أو الفروع (الأبناء والأحفاد) ، أو الحواشي (الأعمام والعمَّات والأخوال والخالات).

# 2/ حكم صلة الرحم وقطعها:

صلة الرحم واجبة ؛ لقوله تعالى: " وأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ " (الأنفال:75). وقطيعتها حرام وكبيرة من الكبائر لقوله تعالى: " فَهَلْ عَسنَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولُنِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ " (محمد:22،23)

# 3/ مفاسد قطع صلة الرحم:

- ١- تفكُّك الروابط العائلية.
- ٢- انتشار الأحقاد والضغائن.
- ٣- إهمال التضامن والتعاون بين أفراد العائلة خاصة في المحن والأزمات.
- ٤- من موانع قبول الدعاء والأعمال ودخول الجنة،قال الله الله المُهُ قَاطِعٌ ". (مُتَفَقّ عَلَيْه) أيْ: قَاطِعَ رَحِم
  - ٥- حرمان من صلة الله ورحمته.
  - ٦- إفساد في الأرض ، ومُجْلِبٌ لعنةَ الله وعذابَه.

# 4/ فضل وثواب صلة الرحم:

- ١- دخول الجنة.
- ٢- تدلّ على كمال الإيمان وحسن الخلق.
- ٣- صلة الرّحم تشهد لصاحبها يوم القيامة.
- ٤- تكسب محبة الله للعبد ومحبة الناس له.

# 5/ فوائد صلة الرحم:

- ١- تقوية روابط العلاقات الاجتماعية بين الأقارب على اختلاف درجاتهم.
  - ٢- تحقيق الامتثال لأمر الله.
  - ٣- دفع المصائب عن المسلم.
    - ٤- نزول الرحمة.
- ٥- الزيادة في الرزق ،والبركة في العمر، وتدفع ميتة السوء ؛ لقوله ﷺ : " من سرَّهُ أن يُمَدَّ لَهُ في عُمرِهِ ، ويوسَّعَ لَهُ في رزقِهِ ، ويُدفعَ عنهُ ميتةُ السُّوءِ فليتَّقِ اللهَ وليصِلْ رحمَهُ " (إسناده جيد).

# أصناف علاقات ذوي الأرحام:

الواصل: الذي يصل رحمه في كل الأوقات ، والمكافئ: الذي يصل رحمه كمكافأة لهم على صلتهم ، والمقاطع: الذي لا يصل رحمه تماما.

# 15/ مواقف ودروس من سيرة الخلفاء الراشدين

| على بن أبي طالب                                                                                                                                           | عثمان بن عفان                                   | عمر بن الخطاب                                        | أبو بكر الصدِّيق                               | الخلفاء         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| رضي الله عنه                                                                                                                                              | رضي الله عنه                                    | رضي الله عنه                                         | رضي الله عنه                                   | ترجمة<br>ومناقب |
| أبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي                                                                                                                          | أبو عبد الله عثمان بن عفان القرشيّ.             | أبو حفص عمر بن الخطاب القرشيّ.                       | عبد الله بن أبي قُحافة القُرَشيّ               | النسب           |
| ولد سنة 23 ق.هـ / 599 م بمكة                                                                                                                              | ولد سنة 47 ق.هـ / 576م بمكة.                    | ولد سنة 40 ق.هـ / 584 م بمكة.                        | ولد سنة 50 ق.هـ/ 573 م بمكة.                   | المولد          |
| - ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصمهره.                                                                                                                 | - من السابقين إلى الإسلام.                      | - أسلم في السنة السادسة للبعثة فتقوّى المسلمون.      | - أول من أسلم من الرجال.                       | المناقب         |
| - أول من أسلم من الأطفال                                                                                                                                  | - هاجر الهجرتين ( الحبشة ، المدينة).            | <ul> <li>هاجر إلى المدينة جَهرا.</li> </ul>          | - هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.           |                 |
| <ul> <li>قدّم نفسه فداءً للنبيّ في هجرته.</li> </ul>                                                                                                      | ـ يكنى ذا النورين؛ لأنه تزوج ببنتي              | - شارك في كل الغِزوات.                               | - نِصر الإسلام بماله.                          |                 |
| - شارك في كل الغزوات ما عدا تبوك.                                                                                                                         | رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثمّ أم كلثوم. | - كان المساعد الأول لأبي بكر.                        | - أسلم على يده صحابة كثيرين.                   |                 |
| - عرف بالحكمة والفصاحة والشجاعة                                                                                                                           | - عرف بالحياء ومكارم الأخلاق وكثرة              | - تولى القضاء في عهد أبي بكر                         | - أحد كُتّاب الوحي.                            |                 |
| والزهد.                                                                                                                                                   | الإنفاق لنصرة الإسلام والمسلمين.                | - أوصىي أبو بكر بمبايعته                             | - أنابه الرسول أثناء ليصلي بالمسلمين.          |                 |
| - من كتاب الوحي.                                                                                                                                          | - من العشرة المبشرين بالجنة                     | - عرف بعدله.                                         | - شارك في كلّ الغزوات.                         |                 |
| - من العشرة المبشرين بالجنة.                                                                                                                              |                                                 | - من كتاب الوحي.                                     | - من العشرة المبشرين بالجنة.                   |                 |
|                                                                                                                                                           |                                                 | - من العشرة المبشرين بالجنة.                         |                                                |                 |
| - نظّم القضاء والشرطة.                                                                                                                                    | - جمع القرآن الكريم على مصحف واحد.              | - أسّس التقويم الهجري.                               | - حارب المرتدين ومانعي الزكاة.                 | أهم             |
| - أمر بوضع قواعد علم النحو.                                                                                                                               | - وستّع المسجد النب <i>وي</i> .                 | - جمع الناس على صلاة التراويح.                       | <ul> <li>جهّز جيش أسامة بن زيد الذي</li> </ul> | الإنجازات       |
| - أمر بتنقيطُ المصحف وتشكيله.                                                                                                                             | ـ توسُّعت الدولة في خلافته ووصلت                | - فتحُ بيت المقدس ، ووقّع العهدةُ العمريةُ.          | أعده الرسول لقتال الروم.                       |                 |
| - شجّع على ازدهار الحركة العلمية                                                                                                                          | الفتوحات إلى إفريقيا.                           | - توسّعت رقعة الدولة والفتوحات في خلافته.            | - فتح بلاد الشام والعراق.                      |                 |
| خاصةً في الكوفة عاصمة خلافته.                                                                                                                             | - أنشأ أول أسطول بحري لحماية سواحل              | - اشتهر بالحزم والعدل في تسيير شؤون الدولة           | - أول من جمع القرآن في صحائف.                  |                 |
|                                                                                                                                                           | البلاد الإسلامية من هجمات البيزنطيين ،          | - أنشأ نظام الدواوين ،والحسبة للإشراف على            | - نظّم شؤون الدولة والإدارة.                   |                 |
|                                                                                                                                                           | وانتصر عليهم في ذات الصّواري.                   | الأسواق ومراقبة الأسواق والمكاييل                    |                                                |                 |
| خمس سنوات.                                                                                                                                                | اثنتا عشرة سنة                                  | عشر سنوات                                            | سنتان ونصف <u>.</u>                            | مدّة            |
|                                                                                                                                                           |                                                 |                                                      |                                                | الخلافة         |
| استشهد بالعراق،سنة 40 هـ/661 م                                                                                                                            | استشهد سنة 35هـ/ 656م ،و عمره 82                | استشهد سنة 23هـ ،دُفن بجانب قبر أبي بكر.             | سنة13هـ ،عاش 63 سنة ،دفن                       | وفاته           |
| ,                                                                                                                                                         | سنة ،دفن بالبقيع بالمدينة المنورة.              |                                                      | بجانب قبره صلى الله عليه وسلم.                 |                 |
| عمِل الخلفاء الراشدون كلّ في موقعه - سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عندما صاروا خلفاء على المسلمين على نشر الإسلام والدفاع عنه بأموالهم وأنفسهم |                                                 |                                                      |                                                | الصفات          |
| كما عملوا كلّهم على الحفاظ على كتاب الله ونسخه والعمل به ، وعلى التعاون فيما بينهم على خدمة الدين والمسلمين .                                             |                                                 |                                                      |                                                | المشتركة        |
| الله وسنة رسوله تعليما وحفظا وعملا                                                                                                                        |                                                 | مةً ديننا بإتباعه والعمل به ، والتعاون فيما بيننا وا |                                                | بينهم،          |
|                                                                                                                                                           | 2 0 0 1 0 0                                     |                                                      | <u>.</u>                                       | والاقتداء بهم   |

# من مراجع الملخصات:

- المخططات السنوية للتربية الإسلامية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط (جويلية 2019).
- كتاب التربية الإسلامية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط (الجديد طبعة 2019) بتصرف -
  - كتاب التربية الإسلامية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط (القديم) بتصرف -
- مرشدي في التربية الإسلامية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط ، للأستاذ المفتش سليمان حمادي.